

ارْتَبِطَ الشُّعْلَبُ وَالْقُنْفُذُ بِصِدَاقَةَ قَوِيَّةَ جَمَعَتْ بَيْنَهُمَا ، حَتُّى صِنارا مُتَلازمَيْن ، لاَ يَقْتَرقَان لَحُظةً مِنْ لَيْل اوْ نَهَار ، فَحَيْثُمَا وُجِدَ فَحَيْثُمَا وُجِدَ الثَّعْلَبُ يَكُونُ الْقُنْفُذُ بِجَانِيهِ ، وَحَيثُما وُجِدَ الْقُنْفُذُ ، تَرَى الثَّعْلَبَ بِجَانِيهِ ...

وهكذا صنار ثُنَائِئُ الثَّعْلَبِ وَالْقُنفُذِ لَا يَقْتَرقَانِ أَبِدَا .. وكَانَ لَلثَّعْلَبِ وَالْقُنْفُذِ أَحَادِيثُ وَحِكَايَاتُ لَا تَنْتَهى كُلُّ لَيْلِةَ إِلاَ عِنْدُ الْفَجْرِ ، حَيْثُ يَذْهَبُ كُلُّ مِنْهُمَا إِلَى بَيْتِهِ

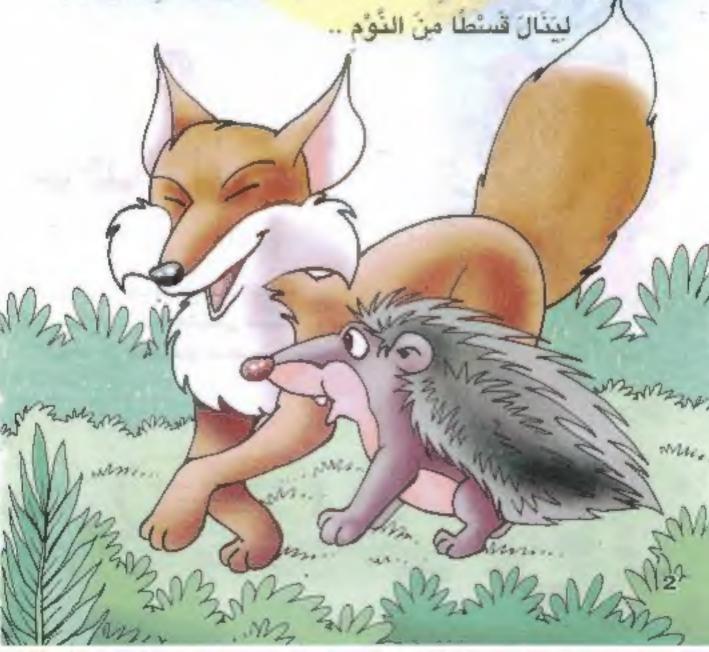

وكِنَانَ الثُّغُلُبُ ثُرِثَارًا ومُحِبًا لِلْحَدِيثِ عَنَّ مُغَامَرُاتِهِ الْكَثِيرَةِ ، وَالَّتِي لاَ تَنْتُهِي ، وَلِذَلِكَ كَانَ هُوَ الَّذِي يُتَحِدُّثُ مُعْظَمْ الوَقْتِ ، بَيْنَمَا الْقُنْفُذُ يُنْصِتُ لَهُ مُعْجَبًا بِحِكَايَاتِهِ ومغامراته وكَانْتُ كُلُّ حِكَايَاتِ الثُّعْلَبِ تَتَحَدُّثُ عَنَّ مُغَامَرَاتِهِ مَعَ الْصَيْبَادِينَ الَّذِينَ يَنْصِبُونَ الشَّبِاكَ لِلإِيقَاعِ بِهِ ، وَعَن الْكِلابِ الضَّحْمَةِ الَّتِي يَطُلِقُونَهَا خَلْفَهُ لِلنَّيْلِ مِنَّهُ إ و الإمسساك به ١٠ وكسيْفَ أَنَّهُ فِي كُلَّ مَارُةِ

كَانَ يَنْجُو مِن شَيِّنَاكِ الصَّيِّادِينَ ، وَيَتَخَلَّصُ مِنَ الْكِلابِ الْمُطَّارِدَةِ !

وكيفَ أَنَّهُ فَى بَعْضِ الأَحْيَانِ كَانَ يَسْتَبِكُ مَعَ عَشَرَةٍ مِنْ كِلاَبِ الصَيْدِ الْمُدَرِّبَةِ ، وَيَغْلِثُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يَثُرُكَ آثَارَ الْجُرُوحِ النَّتِي أَحْدَثُهَا بِأَنْيَابِهِ وَمِخَالِبِهِ فَى وَجُوهِهِمْ وَأَجْسَامِهِمْ .. وَكَنْفَ أَنُ الصَيْئَادِينَ قَدْ يَئِسُوا مِن الإِيقاعِ بِهِ ، فَتَخَلُوا عَنْ مُطَارَدَتِهِ ، وَخَلا الْجُو لَهُ لِيَسْطُو عَلَى حَظَائِرِ الْبَطِّ عَنْ مُطَارَدَتِهِ ، وَخَلا الْجُو لَهُ لِيسْطُو عَلَى حَظَائِرِ الْبَطِّ



وَالدَّجَاجِ ، يَاكُلُ مِنَّهَا كَيْفَمَا يَشَاءُ ، دُونَ أَنْ يَتَصَدَّى لَهُ آحَدُ .. هَكَذَا اسْتَمْرُ الثُغْلَبُ يَحْكى لِصَديقه الْقُنْفُذ حِكَايَاتِ لا تَنْتَهِى عَنْ صُغَامَرَاتِهِ .. وَالْغَرِيبُ أَنَّهَا كَانَت كُلُهَا حَانَت كُلُهَا حَانَت كُلُهَا حَانَت كُلُهَا حَانَت كُلُهَا حَانَت فَلَا مَنْ ذَلِكَ أَنَّهَا كُلُها كَانَتْ قَالِلهُ لِلثَّصَدِيقِ ، وَالأَهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا كُلُها كَانَتْ قَالِلهُ لِلتَّصَدِيقِ ، وَلِذَلِكَ كَانَ الْقُنْفُذُ يُصَدَقُ الْكَثِيرِ مِنْ قَالِلهُ لِلتَّصَدِيقِ ، وَلِذَلِكَ كَانَ الْقُنْفُذُ يُصَدَقُ الْكَثِيرِ مِنْ هَذِهِ الْحَكَايَاتِ ..





اللَّتَى التَّخَلُصُ بِهَا مِنَ الأَعْدَاءِ وَالْمَطَارِدِينَ .. إِنَّتِى أَعْرِفُ اللَّهُ حَيِلَةِ .. وَفِي كُلُّ مَرَّةٍ كَانَ الْقُنْفُذُ يَزُدَادُ تَعَجُّبُهُ فَيُسَالُهُ قَائِلاً :

> - ولكن أيْنَ تَعَلَّمْتَ كُلُّ هَذِهِ الْحَيْلِ يَا صَدِيقَى ؟! وَفِي كُلُّ مَرَّةٍ كَانَ الثُّعْلَبُ يَقُولُ مُتَبَاهِيا :

- لَقَدَّ طُفْتُ بِالْقُرَى وَالْمُدُنِ ، وَجُبْتُ البِلاَدَ طُولاً وَعَرَّضُنَا ، فَجُبْتُ البِلاَدَ طُولاً وَعَرَّضُنَا ، فَتَعَلَّمْتُ مِنْ اسْفَارِى وَرَحَالاَتِى الْكَثِيرَ وَالْكَثِيرَ .. وَفَيْ كُلُ مَرَّةٍ كَانَ الْقُنْفُذُ يَقُولُ لَهُ .

مُحُقَّا إِنَّ فَى السَّفَرِ الْكَثْيِرِ وَالْكَثْيِرِ مِنَ الْقُوائِدِ ، لَيْتَنِي كُنْتُ جَوَّالًا مِثْلَكَ يَا صَدِيقَى .. و

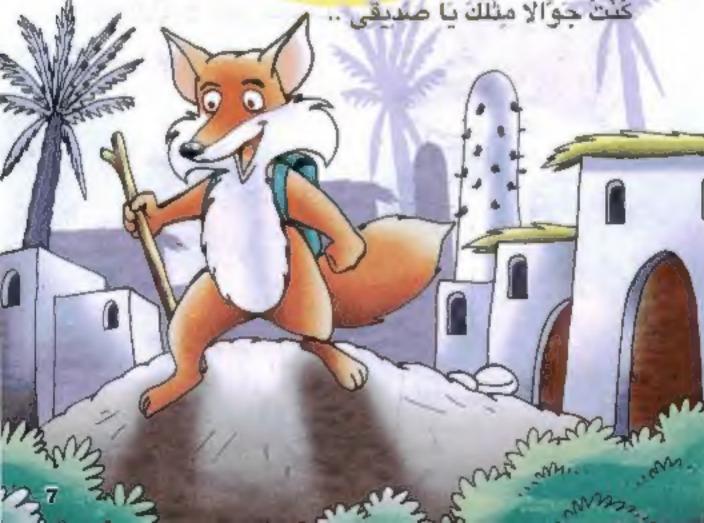











ـ عندما يأتى الحارسُ للإمسال بك تظاهرٌ بانك ميتُ ، وسوق يتملُكُهُ الْعَبْطُ ويُسدَدُ لك بضع ركلات ، ثُمُ يُلْقى بك بعيدًا ، فتهرُبُ باقصى سرُعتك ..









